ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ الْآيَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يتَخَبُّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأُ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَالَنتَهَى فَلَهُ ومَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِ إِنَّ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ يَمُحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أَشِيمٍ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ لَهُمَّ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاحْوَقُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُنُونُ اللَّهِ مَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْمَابِقِيَمِنَ ٱلرِّبُوَا إِن كُنتُ مِثُّؤُمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَ لُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِنْ تُلِيَّةُ وَكُوسُ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَاتَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَّيَ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَكْتُ مُوهُ وَلِيَكُتُ بِيَنَكُ مُ كَاتِبٌ بِأَلْعَدُ لِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُتُبَ كَمَاعَلَمُهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيُمُلِل ٱلّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَقِ ٱللّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيًّا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ وَبِالْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُ وَاشْهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱللَّهُ هَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَالُهُ مَافَتُذَكِّر إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخُرَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُواْ أَن تَكْنُهُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٓ أَجَلِهِ عَذَٰالِكُمْ أَقْسَطُ نَ أَنَّ وَأَقْنَ اللَّهِ وَلَدْ وَأَذْ فَرَا لَّا وَأَنْ أَنْ كَأُنَّ كُونَ اللَّهِ أَالَّا أَنْ تَكُونَ